

والأسهم والسندات منهوم ، وشروط ، وفروق ، وأنواع ، وأحكام

فيضوء الكناب والسنة

مَالِيفِ لِنقبِرِ إِنَّ اللَّهِ تَعَالَىٰ و ِسِيَعِيْرِيْنَ جَالِي بِنَى وَهِمُ مِثْلِهِمُ فَالْجِمُونَ إِنِي



**£** V

رسائل سعيد بن علي بن وهف القحطاني

# زكاة عروض التجارة

والأسهم والسندات مَفهوم، وشروط، وفروق، وأنواع، وأحكامً فضوع الكتاب والسنة

تأليف الفقير إلى الله تعالى د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني





المقدمة

### بسمالله الرحمز الرحيم المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

فهذه رسالة مختصرة في «زكاة العروض التجارية والأسهم والسندات» بيّنت فيها بإيجاز: مفهوم العروض: لغة، واصطلاحا، وذكرت الأدلة على وجوبها من: عموم الكتاب، والسنة، والإجماع، والآثار الواردة عن الصحابة ، والقياس، وأقوال الأئمة، والمحققين من أهل العلم قدياً وحديثاً، وذكرت شروط وجوب الزكاة فيها، وبيّنت أن حول ربح التجارة حول أصله، وأنها تضم إلى النقدين في تكميل النصاب، وبيّنت كيفيّة تقويم السلع آخر الحول، وأنه لا زكاة في الآلات التجارية التي أُعدّت للاستعمال، ثم ذكرت مقدار الواجب من الزكاة في عروض التجارة، ثم ختمت ذلك ببيان زكاة الأسهم والسندات، وكيفية زكاتها، والجائز منها والمحرّم، ثم ذكرت أهل الزكاة، ومن تحرم عليهم الزكاة.

وقد استفدت كثيراً من ترجيحات شيخنا الإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله ورفع منزلته.





المقدمة

والله أسأل أن يجعل هذا العمل مباركاً، نافعاً، خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أبو عبدالرحمن سعيد بن علي بن وهف القحطاني حرر ليلة الإثنين الموافق ١٤٢٦/٣/٢٣ بمدينة الرياض





# زكاة عروض التجارة أولاً: مفهوم عروض التجارة لغة واصطلاحاً:

لغة: العروض: جمع عَرْض بفتح العين وسكون الراء: خلاف النقد من المال، قال الجوهري: العَرْضُ: المتاع، وكل شيء عَرْضُ سوى الدراهم، والدنانير فإنها عين، وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكون حيواناً، ولا عقاراً، تقول: اشتريت المتاع بِعَرْضٍ: أي بمتاع مثله، وعارضته بمتاع، أو دابةٍ، أو شيء، معارضةً إذا بادلته به (۱).

وأما العَرَض بفتح العين والراء، جمع أعراض فهو متاع الدنيا وحطامها، وهذا شامل لكل أنواع المال قل أو كثر ﴿ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ اللَّهُ نَيَا ﴾ (٢) «ليس الغنى غنى كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس» (٣)، وسُمِّي عرضاً؛ لأنه يعرض وقتاً ثم يزول (٤). قال الله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ ﴾ (٥)، والمقصود هو الأول: «العَرْض».

اصطلاحاً: العروض: هو ما أعد للبيع والشراء؛ لأجلِ ربح (٢).



<sup>(</sup>١) لسان العرب، باب الضاد، فصل العين، ٧/ ١٧٠، ومختار الصحاح، ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الرقاق، بابٌ: الغنى غنى النفس، برقم ٦٤٤٦، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ليس الغنى غنى كثرة العرض، برقم ١٠٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر: القاموس الفقهي: لغة واصطلاحاً، السعدي أبو جيب، ص ٢٤٧، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس، ص ٢٧٨، والموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٦) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٦٢٠، والشرح الممتع، ٦/ ١٤٠.



وقيل: هو السلع التجارية، كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الأرباح، من أي نوع، ومن أي صنف كان، وهو جميع أصناف الأموال غير الذهب والفضة (۱).

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «العروض: جمع عَرْضٍ، وهو غير الأثبان من المال، على اختلاف أنواعه: من النباتِ، والحيوان، والعقار، وسائر المال»(٢).

التجارة: البيع والشراء من أجل الربح<sup>(۱)</sup> في جميع أصناف المال إلا النقدين.

وقيل: كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه زكاة العين: كالإبل، والبقر، والغنم، أو لا: كالعقار، والثياب، والحمير، والبغال<sup>(1)</sup>.

ثانياً: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس. أما الكتاب فلعموم الآيات الآتية:

الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بَاللهُ عَنِيٌّ مَمِيدٌ ﴾ (٥). وقد فسر مجاهد بآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِيٌّ مَمِيدٌ ﴾ (٥). وقد فسر مجاهد



<sup>(</sup>١) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٣/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) المغنى، لابن قدامة، ٤/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، باب التاء، فصل الراء، ٢/ ١٩، وانظر: الموسوعة الفقهية، ٢٦٨/٢٣.

<sup>(</sup>٤) الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.



رحمه الله تعالى، قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ قال: ‹‹من التجارة الحلال››(٢).

قال الإمام الطبري رحمه الله: «(من طيبات ما كسبتم» يعني بذلك جل ثناؤه: زكّوا من طيبات ما كسبتم، بتصرفكم: إما بتجارة، وإما بصناعة، من الذهب والفضة، ويعني بـ «(الطيبات الجياد»)(۱) وقال الإمام القرطبي رحمه الله: «(الكسب يكون بتعب بدنٍ: وهي الإجارة، وسيأتي حكمها، أو مقاولةٍ في تجارة: وهو البيع»(أ). وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: ﴿مِنْ طَيّباتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴿ من خيار، قال ابن مسعود ﴿ ومجاهد: من حلالات ﴿ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ بالتجارة، والصناعة (٥). وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق... من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها، قال مجاهد: يعني التجارة، بتيسيره إياها لهم...)(١). وقال العلامة السعدي رحمه الله: «يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب ومما أخرج لهم من الأرض)(١).



<sup>(</sup>١) جامع البيان (تفسير الطبري)، ٥/ ٥٥، برقم ٦١٢١، وأثر مجاهد صحيح الإسناد كما ذكر أبو البراء، وأبو أنس في زكاة عروض التجارة، ص ٩.

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (تفسير الطبري)، ٥/ ٥٥٥، برقم ٦١٢٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري، ٥/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي، ٣/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوى، ١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير، ص ٢١٢، طبعة دار السلام.

<sup>(</sup>۷) تفسير السعدي، ص ١١٥.



قال الإمام البخاري رحمه الله: «بابُ صدقة الكسب والتجارة؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ (١) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «هكذا أورد هذه الترجمة مقتصراً على الآية بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ قال من التجارة الحلال...(١)(١).

الدليل الثاني من القرآن الكريم، عموم قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُمْ وَالله سَمِيعٌ عَلِيم﴾(١).

ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية مسائل منها:

قال: ﴿ خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ مطلق غير مقيد بشرط في المأخوذ، والمأخوذ منه، ولا تبين مقدار المأخوذ، ولا المأخوذ منه، وإنها بيان ذلك في السنة والإجماع، حسب ما نذكره، فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال، وقد أوجب النبي الزكاة في المواشي والحبوب، والعين وهذا ما لا خلاف فيه، واختلفوا فيها سوى ذلك: كالخيل وسائر العروض...) (٥).



<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الكسب والتجارة، رقم الباب ٢٩، قبل الحديث رقم ١٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٣/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) وممن استدل بهذه الآية أيضاً على وجوب زكاة التجارة الصنعاني في سبل السلام، ٤/ ٥٥، والماوردي في الحاوي الكبير، ٤/ ٢٩٢، وغير ذلك.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٨/ ٢٢٨.

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «أمر تعالى رسوله الله بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في «أموالهم» إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً»(١).

الدليل الثالث: عموم قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالَهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ \* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (١). قال قتادة رحمه الله: ((الحق المعلوم: الزكاة المفروضة)) وسُئل ابن عمر رضي الله عن هذه الآية: أهي الزكاة ؟ فقال: ((إن عليك حقوقاً سوى الزكاة)) أ.

قال الإمام الطبري رحمه الله: «يقول تعالى ذكره: وإلا الذين في أموالهم حق مؤقت، وهو الزكاة، للسائل الذي يسأله من ماله، والمحروم الذي قد حرم الغنى فهو فقير لا يسأل»(٥).

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «أي في أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات» (أ). وقال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالَهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْحَرُومِ (١) قال: «أي جزء مقسوم، قد أفرزوه للسائل والمحروم» (١).

وقال العلامة السعدي رحمه الله: ((والذين في أموالهم حق معلوم))



<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص ٦٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان، للطبري، ٢٣/ ٦١٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ٢٣/ ٦١٣.

<sup>(</sup>٥) جامع البيان، ٢٣/ ٦١٣.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم، ص ١٣٨٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الذاريات، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٨) تفسير القرآن العظيم، ص ١٢٦٣.



من زكاة وصدقة، ((للسائل)) الذي يتعرض للسؤال ((والمحروم)) وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه، ولا يُفطن له فيتصدق عليه)) قال العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله: ((الزكاة واجبة في عروض التجارة، والدليل على ذلك دخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ كُونُ لِلسَّائِلِ وَالْمُحُرُومِ ﴾ (١)(٢).

### وأما السنة؛ فلعموم الأحاديث الآتية:

الدليل الأول: من السنة عموم قول النبي لله لعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» وفي لفظ لمسلم: «... فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم»(أ).

وظاهر الحديث العموم في كل مال، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ((ولا شك أن عروض التجارة مال))(٥).



<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص ٨٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع، ٦/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٣٩٥، ومسلم، برقم ١٩، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام.

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع، ٦/ ١٤٠.



خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأَعتُدَهُ في سبيل الله، وأما العباس بن عبدالمطلب فعم رسول الله في فهي عليه صدقة ومثلها معها». ولفظ مسلم: بعث رسول الله في عمر على الصدقة... إلى قوله: وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه، وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهى على ومثلها معها...»(١).

وقوله ﷺ: «قد احتبس أدراعه، وأعتاده في سبيل الله» «وأعتاده» ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وآلات الحرب. قال الإمام النووي رحمه الله: «ومعنى الحديث: أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم عليّ، فقالوا للنبي ﷺ: إن خالداً منع الزكاة، فقال لهم: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيها، ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها، ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى تبرعاً، فكيف يشح بواجب عليه، واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، خلافاً لداود»(").

وقال الخطابي رحمه الله: ((وتأويل الكلام على وجهين:

٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٦٦، وانظر: فتح الباري بشر-ح صحيح البخاري لابن حجر، ٣/ ٣٣٣، وقال: ((ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها، فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيها حبس، وهذا يحتاج لنقل خاص، فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبسة، ولمن أوجبها في عروض التجارة»، وانظر أيضاً: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، ٢/ ١٩١ – ١٩٤.



<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله﴾ برقم ١٤٦٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تقديم الزكاة ومنعها، برقم ٩٨٣.



أحدهما: أنه إنها طولب بالزكاة عن أثهان الأدراع والعتاد على أنها كانت للتجارة، فأخبر النبي في أنه لا زكاة عليه فيها؛ إذ قد جعلها حبساً في سبيل الله، وفيه دليل على وجوب الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة، وهو كالإجماع من أهل العلم، وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر أنه لا زكاة فيها، هو مسبوق بالإجماع»(۱).

الدليل الثالث: ما روي من حديث أبي ذر وي يرفعه: «في الإبل صدقتها، وفي البز صدقتها» (أ).

الدليل الرابع: من السنة، قوله عليه الصلاة والسلام: «إنها الأعهال بالنيات، وإنها لكل امرئ ما نوى»(<sup>7)</sup>. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «ولو سألنا التاجر: ماذا يريد بهذه الأموال؟ لقال: أريد الذهب والفضة، أريد النقدين.. فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والقياس»(<sup>4)</sup>.

### وأما الآثار: فمنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتى:



<sup>(</sup>١) معالم السنن للخطابي، ٢/ ٢٧٣، برقم ١٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) أحمد، ٣٥/ ٤٤٢، برقم ٢٥٥٧، والترمذي في العلل الكبير، ٢/ ٢٠١، والحاكم، ١/ ٣٨٨، والدارقطني، ٢/ ٢٠١، والبيهقي، ٤/ ١٤٧، وغيرهم كثير، ولكن الحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، ٣/ ٢٤٢، برقم ١١٧٨، ومحقو مسند الإمام أحمد، ٣٥/ ٤٤٢، برقم ١١٧٨، وذكروا أن لفظة ‹‹وفي البز›› بالزاي المعجمة، و أما من صحف ‹‹وفي البر›› بالراء: فلا وجه له، وضعفوا الحديث كها تقدم. واستُدلَّ بحديث سمرة بن جندب: ‹‹كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع›› [أبو داود، برقم ٢٥٥٢]، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، ٢٨٠، برقم ٢٧٠٨.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١، ومسلم، برقم: ١٩٠٧، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، في شروط صحة الزكاة.

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع، ٦/ ١٤١.



الأثر الأول: عن ابن عمر رضوالله عنها أنه قال: «ليس في العَرْض زكاة؛ إلا أن يراد به التجارة»(١).

الأثر الثاني: عن عمر كما قال عبدالرحمن بن عبد القارئ، وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبيد الله بن الأرقم، فإذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة فحسب عاجلها وآجلها، ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب»(٢).

الأثر الثالث: عن عمر بن عبدالعزيز، قال زريق بن حيان – وكان على جواز مصر في زمن الوليد وسليهان، وعمر بن عبدالعزيز، فذكر «أن عمر بن عبدالعزيز كتب إليه: أن انظر من مرَّ بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات: من كل أربعين ديناراً ديناراً، فها نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراً، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئاً» (").

<sup>(</sup>٣) موطأ الإمام مالك، ١/ ٢٥٥، كتاب الزكاة، باب زكاة العروض، برقم ٢٠، وإسناده حسن، كما قال عبدالقادر الأرنؤوط في جامع الأصول لابن الأثير بتحقيقه، ٤/ ٦٣٢.



<sup>(</sup>۱) البيهقي، ٤/ ١٤، وعبدالرزاق في المصنف، ٤/ ٩٧، والشافعي في الأم، ٢/ ٤٦، وابن أبي شيبة، ٣/ ١٨٣، وهو صحيح الإسناد كما قالت اللجنة الدائمة في مجموع الفتاوى، ٩/ ٣١٠، وقال عبدالقادر الأرنؤوط في جامع الأصول، ٤/ ٦٣٢ «بسند صحيح». واحتج بأثر عن عمرو بن حماس عن أبيه، قال: «أمرني عمر فقال: أدِّ زكاة مالك. فقلت: ما لي مالٌ إلا جعابٌ وأدَمٌ، فقال: قوِّمها ثم أدِّ زكاتها» [الدارقطني ٢/ ١٢٥، والبيهقي ٤/ ١٤٧، وضعفه الألباني في إرواء الغليل برقم ٨٢٨].

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة، ٣/ ١٨٤، وأبو عبيد في الأموال، ص ٥٢٠ – ٥٢٦، برقم ١١٧٨، و١١١، وصححه ابن حزم في المحلى، ٥/ ٢٣٤، ولكن لم يعمل به، وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة ابن باز بأنه ثابت، [فتاوى اللجنة، ٩/ ٣٠٩].



وأما الإجماع فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: «وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول»(١).

وقال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله: «ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها»(٢).

وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة رحمه الله أن سبل السلام ابن قدامة رحمه الله أن والإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام والإمام النووي رحمه الله أن وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (۱) والعلامة الشوكاني رحمه الله (۷).

وقال الإمام البغوي رحمه الله: «ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصاباً تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر»(^).

وقال أبو عبيدٍ رحمه الله: «أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا»(٩).



<sup>(</sup>١) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٧، برقم ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) التمهيد لابن عبدالبر، ١٧٩/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) المغنى، لابن قدامة، ٤/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) سبل السلام، ٤/٤٥.

<sup>(</sup>٥) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧.

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ١٥.

<sup>(</sup>٧) نيل الأوطار، ٤/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٨) شرح السنة للبغوي، ٦/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٩) الأموال، لأبي عبيد، ص ٤٢٩.



وأما القياس، فقال الإمام النووي رحمه الله: «تجب الزكاة في عروض التجارة؛ لحديث أبي ذرِّ الله ولأن التجارة يطلب بها نهاء المال، فتعلقت بها الزكاة، كالسوم في الماشية»(۱).

وقال الإمام ابنُ رشد رحمه الله: ‹‹إن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق. أعني الحرث، والماشية، والذهب، والفضة››(٢).

### ثالثاً: وجوب زكاة عروض التجارة:

قال به الأئمة الأعلام المحققون قديماً وحديثاً: من أهل العلم والإيمان والفقه لمقاصد الإسلام، فهو كالإجماع، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:

الفقهاء السبعة (٦)، والأئمة الأربعة (٤): الإمام أبو حنيفة (٥)، والإمام مالك (١)، والإمام الشافعي (٧)، والإمام أحمد (٨)، وكثير من علماء الإسلام



<sup>(</sup>١) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد، لابن رشد، ١/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) سبل السلام للصنعاني، ٤/ ٤٥، والفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد ابن ثابت. انظر: المغني لابن قدامة ٤/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) الموطأ، ١/ ٥٥٠.

<sup>(</sup>٧) الأم للشافعي، ٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٨) المغنى لابن قدامة، ٤/ ٢٤٨.



والأئمة الأعلام لا يحصي عددهم إلا الله، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية (۱)، وابن القيم (۲)، وأبو عبيد (۳)، والإمام النووي (۱)، والحافظ ابن حجر (۱)، والإمام ابن قدامة (۱)، والعلامة الصنعاني (۱)، والعلامة الشوكاني (۱)، والإمام البغوي (۱۹)، ومن المعاصرين: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۱۱)، والإمام عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز (۱۱)، والعلامة محمد بن صالح العثيمين (۱۱)، والعلامة عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين (۱۱) وغيرهم كثير، بل هو إجماع بين أهل العلم إلا من شذ؛ ولهذا قال الإمام أبو عُبيدٍ رحمه الله: «أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها» (۱۱)، وأما

- (۱۳) إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، ١/ ٣٢٠.
  - (١٤) أي: فرض واجب في عروض التجارة.



<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٥/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد لابن القيم، ٢/٥.

<sup>(</sup>٣) الأموال لأبي عبيد، ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ٣/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) المغني ٤/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٧) سبل السلام، ٤/٤٥.

<sup>(</sup>٨) نيل الأوطار، ٤/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٩) شرح السنة، ٦/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>١٠) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٠٨ – ٣٦٢، وقد بدأت اللجنة ببحثٍ قيِّم ذكروا فيه الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وردوا على ابن حزم الظاهري ومن شذ معه.

<sup>(</sup>۱۱) مجموع فتاوی ابن باز، ۱۱/ ۱۵۹ – ۱۹۶.

<sup>(</sup>۱۲) الشرح الممتع، ٦/ ١٤٠، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ٢٠٥ – ٢٤٦.



القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا))(١)(١).

(١) الأموال، لأبي عبيد، ص ٤٢٩.

(۲) قال الإمام ابن قدامة: «وحكي عن مالك وداود أنه لا زكاة فيها؛ لأن النبي قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». [أبو داود، برقم ١٥٧٤، والنسائي برقم ٢٤٧٧، وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢ ٢٤٤] وتقدم تخريجه في زكاة الأثبان، ثم قال ابن قدامة رحمه الله: «وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة بدليل ما ذكرنا، على أن خبرهم عام وحديثنا خاص، فيجب تقديمه». [المغني، ٤/ ٢٤٩]، واستدلوا كذلك بحديث أبي هريرة السي على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة» [متفق عليه: البخاري، برقم ٣٤٤١، ومسلم، برقم ٢٨٨]، ونوقش الاستدلال بهذين الحديثين: بأن المراد: الفرس والعبد المعد للخدمة لا لعروض التجارة، فلا زكاة فيها؛ لأن ذلك يكون خاصاً به يستعمله وينتفع به: كالثوب، والبيت، والسيارة التي يستعملها، كل هذه ليس فيها زكاة [الشرح المتع، لابن عثيمين ٦/ ١٤١]. واستدلوا بقوله في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيها دون خمس أواق صدقة» [متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٨٤، ومسلم، برقم ذود صدقة، و لا فيها دون خمس أواق صدقة» [متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٨٤، ليس فيها زكاة العروض التجارية: «فدل عموم ذلك أنها ليس فيها زكاة العروض التجارية: «فدل عموم ذلك أنها ليس فيها زكاة اسواء

واستدلوا بقوله على: «ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيها دون خمس ذود صدقة، ولا فيها دون خمس أواق صدقة» [متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٨٤، ومسلم، برقم ٩٧٩] قال المسقطون لزكاة العروض التجارية: ‹‹فدل عموم ذلك أنها ليس فيها زكاة سواء أعدت للتجارة أم لا، ويجاب عن ذلك بحمله على عدم وجوب الزكاة في أعيانها، وهذا لا ينافي وجو ب الزكاة في قيمتها: من الذهب، والفضة؛ فإنها ليست مقصودة لأعيانها، وإنها هي مقصودة لقيمتها، فكانت قيمتها هي المعتبرة، وبذلك يجمع بين أدلة نفى وجوبها في العروض وإثباتها فيها». [فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والْإفتاء، ٩/ ٣١٠] وقالت اللجنة أيضـاً في إجابة على الفتوى رقم ٨٨٩٥ لسؤال عن القول بعدم الوجوب في عروض التجارة فأجابت اللجنة بقولها: ‹‹ثبت وجوب الزكاة في النقود ذهباً كانت أو فضة: بالكتاب، والسنة، والإجماع، وعروض التجارة ليست مقصودة لذاتها، وإنها المقصود منها النقود ذهباً كانت أو فضة، والأمور إنها تعتبر بمقاصدها؛ لقول النبي على: ‹‹إنها الأعمال بالنيات›› ولذا لم تجب الزكاة في الرقيق المتخذ للخدمة، ولا في الخيل المتخذة للركوب، ولا في البيت المتخذ للسكني، ولا في الثياب المتخذة لباساً، ولا في الزبرجد، والياقوت، والمرجان ونحوها إذا اتخذت للزينة، أما إذا اتخذ كل ما ذكر ونحوه للتجارة فالزكاة واجبة فيه؛ لكونه قصد به النقود: من الذهب، والفضة، وما يقوم مقامها، وإنها نفى ابن حزم وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لأنه لا يقول بتعليل الأحكام، والقول بعدم تعليل الأحكام، وأنها لم تشرع لحكم قول باطل، والصحيح أنها معللة، وأنها نزلت لحكم، لكنها قد يعلمها العلماء فيبنون عليها، ويتوسعون في الأحكام، وقد لا يعلمها العلماء فيقفون عند النص، وهذا هو مسلك الأئمة الأربعة، والأكثر من أهل العلم، فمن منع زكاة ما





### رابعاً: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي:

الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارة؛ لأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال، فلا تصير للتجارة إلا بالنية، ويعتبر وجود النية في جميع الحول؛ لأنها شرط أمكن اعتباره في جميع الحول، فاعتبر فيه؛ لقوله ((إنها الأعمال بالنيات، وإنها لكل امرئ ما نوى))(()().

لديه من عروض التجارة فهو مخطئ، والأحاديث الواردة في إيجابها في العروض وإن كان فيها ضعف، صالحة للاعتضاد، والتأييد لهذا الأصل» [اللجنة الدائمة المكونة من: عبدالعزيز ابن باز، وعبدالرزاق عفيفي، وعبدالله بن غديان، وعبدالله بن قعود، ٩/ ٣١٢].

(١) متفق عليه: البخاري، برقم (١)، ومسلم، برقم ١٩٠٧، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام في شروط صحة الزكاة.

(٢) واختلف الأئمة الأربعة في شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي:

١ - الشافعية: قالوا تجب: الزكاة في عروض التجارة بشروط ستة:

الشرط الأول: أن تكون هذه العروض قد ملكت بمعاوضة: كشراء ونحوه.

الشرط الثانى: أن ينوى بهذه العروض التجارة حال المعاوضة.

الشرط الثالث: أن لا يقصد بالمال القنية، فإن قصد ذلك انقطع الحول.

الشرط الرابع: مضي حول من وقت ملك العروض.

الشرط الخامس: أن لا يصير جميع مال التجارة أثناء الحول نقداً من جنس ما تقوم به العروض.

الشرط السادس: أن تبلغ قيمة العروض آخر الحول نصاباً.

٢ - الحنفية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة بشروط منها:

الشرط الأول: أن تبلغ قيمتها نصاباً من الذهب أو الفضة.

الشرط الثاني: أن يحول عليها الحول، والمعتبر طرفا الحول لا وسطه.

الشرط الثالث: أن ينوى التجارة، وأن تكون هذه النية مصحوبة بعمل تجارة.

الشرط الرابع: أن تكون العين المتجر فيها صالحة لنية التجارة، فلو اشترى أرض عشر ـ وزرعها أو بذراً وزرعه، وجب في الزرع الخارج العشر ـ دون الزكاة، أما إذا لم يزرع الأرض العشر ـ ية فإن الزكاة تجب في قيمتها.

٣ - المالكية: قالوا: تجب زكاة عروض التجارة مطلقاً، سواء كان التاجر محتكراً أو مديراً، بشر وط خمسة:



الشرط الثاني: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين [أي الذهب والفضة] قيمة فإذا بلغ أحدهما نصاباً دون الآخر قوّمه به، ولا يعتبر ما اشتراه به؛ لأن تقويمه لحظ الفقراء... فإن بلغ نصاباً من كل واحد: من الذهب والفضة، قوّمه بها هو أحظ لأهل الزكاة، فإن استويا قومه بها شاء منهها، والأصل في اعتبار النصاب قوله في: «ليس فيها دون خمس أوسق صدقة، ولا فيها دون خمس ذود صدقة، ولا فيها دون خمس أواق صدقة» (أ)؛ ولقوله في: «...فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً»(أ).

الشرط الأول: أن يكون العرض مما لا تتعلق الزكاة بعينه: كالثياب، والكتب.

الشرط الثاني: أن يكون العرض مملوكاً بمبادلة حالية: كشراء، وإجارة.

الشرط الثالث: أن ينوى بالعرض التجارة حال شرائه.

الشرط الرابع: أن يكون ثمنه عيناً أو عرضاً امتلكه بمعاوضة مالية.

الشرط الخامس: أن يبيع من ذلك العرض بنصاب من الذهب أو الفضة إن كان محتكراً، أو بأي شيء منها ولو درهماً إن كان مديراً.

٤ - الحنابلة: قالوا: تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً بشرطين:

الشرط الأول: أن يملكها بفعله: كالشراء، فلو ملك العروض بغير فعله، كأن ورثها فلا زكاة فيها.

الشرط الثاني: أن ينوي التجارة حال التمليك، بأن يقصد التكسب بها، ولا بد من استمرار النية في جميع الحول، أما لو اشترى عرضاً للقنية ثم نوى به التجارة بعد ذلك فلا يصير للتجارة إلا الحلي المتخذ للبس [كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، للحريري، ص ٣٤٧ – ٣٤٤].

(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٨٤، ومسلم، برقم ٩٧٩، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام في شروط الزكاة.

(٢) أبو داود، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٤٦، وتقدم تخريجه في زكاة الأثيان ((زكاة الفضة».





الشرط الثالث: الحول؛ لقوله ﷺ: «...وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» (۱)، ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول؛ لأن ما اعتبر له الحول والنصاب، اعتبر وجوده في جميعه، كالأثمان.

وإذا اشترى للتجارة عرضاً لا يبلغ نصاباً ثم بلغه انعقد الحول عليه من حين صار نصاباً، وإن ملك نصاباً فنقص انقطع الحول، فإن عاد فنها فبلغ النصاب استأنف الحول، على ما ذكر في زكاة السائمة والأثهان، وإن ملك نصاباً في أوقات فلكلِّ نصاب حول، ولا يضم نصابٌ إلى نصاب؛ لأن المال المستفاد يعتبر له الحول على ما ذكر سابقاً، وإن لم يَكْمُل النصاب الأول إلا بالثاني فحولها منذ ملك الثاني، وإن لم يكملا إلا بالثالث فحول الجميع من حين كمل النصاب.

وإذا اشترى نصاباً للتجارة بآخر لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تتعلق بالقيمة، والقيمة فيها واحدة انتقلت من سلعة إلى سلعة، فهي كدراهم نقلت من بيت إلى بيت، وإن اشتراه بأثهان لم ينقطع الحول؛ لأن قيمة الأثهان كانت ظاهرة فاستترت في السلعة، وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الأثهان، لم ينقطع الحول لذلك، وإن اشترى نصاباً للتجارة بِعَرْضِ للقنية أو بها دون النصاب من الأثهان، أو عَرْض للتجارة انعقد الحول من حين الشراء؛ لأن ما اشترى به لم يجر في حول الزكاة، فلم يُبنَ عليه، ولو اشترى نصاباً للتجارة بنصاب سائمة أو سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول؛ لأنها ختلفان، فإن كان نصاب التجارة سائمة فاشترى به نصاب سائمة للقنية لم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام في شروط وجوب الزكاة.





ينقطع الحول؛ لأن السوم سبب للزكاة، إنها قدم عليه زكاة التجارة لقوَّته فإذا زال المعارض ثبت حكم السوم؛ لظهوره (۱).

وإن اشترى أرضاً ونخلاً للتجارة، فزرعت الأرض وأثمر النخل، واتفق حولها: بأن بدأ الصلاح في الثمر، واشتد الحب، عند تمام الحول، وكانت قيمة الأرض تبلغ نصاب التجارة، فالأقرب للصواب أنه يزكي الجميع زكاة التجارة؛ لأنه مال تجارة تجب فيه زكاة التجارة كالسائمة (٢).

وهذه الشروط: من نية التجارة، وبلوغ النصاب، وتمام الحول في عروض التجارة، تضاف إليها الشروط العامة في الزكاة التي ذكرتها في أول الزكاة))(٢).

وفي رواية للإمام أحمد أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، وهذه الرواية هي أقرب؛ لقوله على: «إنها الأعمال بالنيات» [متفق عليه] وهي التي اختارها: أبو بكر، وابن أبي موسى، وابن عقيل، وصاحب



<sup>(</sup>١) انظر: الكافي لابن قدامة، ٢/ ١٦٢ – ١٦٤، والمغنى، ٤/ ٢٥١ – ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) وقدم هذا القول العلامة ابن مفلح في الفروع، ٢٠٣/٤، واختاره القاضي وجزم به كها ذكر المرداوي في الإنصاف، ٧/ ٦٩، وقيل: بل يزكي الثمر والحب زكاة العشر، ويزكي الأرض الأصل زكاة القيمة، وقدمه في المغني، والكافي، بل اختاره ونصره، وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور [انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٥٣، والكافي له، ٢/ ١٦٤، والفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٠٣، وحاشية ابن قاسم على الروض، ٣/ ٢٦٧].

<sup>(</sup>٣) وفي مذهب الإمام أحمد شرط آخر: وهو أن يملك عروض التجارة بفعله، بنية التجارة: كالبيع، والنكاح، وقبول الهدية، ونحو ذلك. وهذه المسألة لها ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يملكها بفعله بنية التجارة، كما لو اشترى هذه الأرض للتجارة ففيها الزكاة.

الحالة الثانية: أن يملكها بغير فعله كالميراث، وينويها للتجارة، فالمذهب لا تكون عروض تجارة فليس فيها زكاة.

الحالة الثالثة: أن يملكها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها للتجارة، فالمذهب لا تكون للتجارة فليس عليها زكاة.



### خامساً: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع:

فإذا اشترى عَرْضاً للتجارة بنقدٍ أو باعه به، بنى على حول الأول؛ لأن الزكاة تجب في قيم العروض، وهي من جنس النقد، وحتى بهيمة الأنعام: من الإبل، والبقر، والغنم، إذا قصد بها التجارة؛ فإنه يزكيها زكاة العروض، ولا ينقطع الحول إذا باعها وهي من عروض التجارة: سواء باعها بجنسها أو بغير جنسها، قال الإمام البغوي رحمه الله: «أما حول [عروض] التجارة فلا ينقطع بالمبادلة؛ لأن زكاة التجارة تجب في القيمة، والقيمة باقية في ملكه وقت المبادلة؛ لأن ملكه لا يزول عن أحدهما إلا ويملك الآخر»(۱).

### سادساً: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال:

فلو ملك نصاباً من عروض التجارة وربح في قيمته، فإنه يزكي الجميع: رأس المال مع الربح، حتى لو لم يربح هذا الربح إلى آخر الحول، فإنه يزكيه مع رأس المال، أما إذا كانت قيمة التجارة دون النصاب ثم حصل الربح، فإن بداية الحول من كمال النصاب بالربح، وكذا إذا ارتفع سعر التجارة فإن الزكاة تجب في جميع القيمة، وإن نقص سعر التجارة زخّى القيمة الحاض قرنا.

<sup>(</sup>٢) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٦/ ٣١٤ – ٣٢٠، ٧/ ٧١، والكافي، ٢/ ١٦٥، و١٠ انظر: المقنع، ٤/ ٢٥٨، والمنع، ٦/ ٢٢ – ٢٣، و٣٣ – ٣٩، والمختارات الجلية في المسائل =



الفائق، وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، ٦/ ١٤٥: «فيها الزكاة على القول الراجح».
 [وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي ٧/ ٥٦].

<sup>(</sup>۱) الزكاة، للبغوي ص ١٩٥، وانظر: فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ٥١، والكافي لابن قدامة، ٢/ ١٦٤، والمغنى، ٤/ ٢٥٥.



وإذا تم الحول على مال المضاربة فعلى صاحب المال زكاة رأس المال، وزكاة حصته من الربح؛ لأن حول الربح حول الأصل»(١).

### سابعاً: تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها، وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب:

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم فيه خلافاً» (۱) وقال رحمه الله في موضع آخر: «ولو كان له ذهب، وفضة، وعروض وجب ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن العروض مضمومٌ إلى كل واحد منها، فيجب ضمها إليه وجمع الثلاثة... »(۱) (۱).

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «...تضم قيمة العروض إلى قيمة الذهب والفضة؛ لأن المقصود بها القيمة»(٥).

### ثامناً: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:

تقوَّم عروض التجارة عند تمام الحول بالأحظ لأهل الزكاة: من الدنانير من الذهب أو من الدراهم من الفضة، فإذا قُوِّمَت وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب [الدنانير] وتبلغ النصاب باعتبار الفضة



<sup>=</sup> الفقهية للسعدي، ص ٧٦، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٢/٥٠.

<sup>(</sup>١) الكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٦٥، والمغنى، ٤/ ٢٦٠، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ٧٣.

<sup>(</sup>۲) المغنى، ٤/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة، ٤/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) قال رحمه الله: «فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما يبلغ نصاباً بمفرده، أو كان له نصاب من أحدهما، وأقل من نصاب من الآخر فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه، حتى يبلغ كل واحد منهما نصاباً».
[المغنى، ٤/ ٢١٠] وتقدم الترجيح في زكاة الأثهان.

<sup>(</sup>٥) الشرح الممتع، ٤/ ١٤٨، وانظر: [الفروع، لابن مفلح، ٤/ ١٩٩].



[الدراهم] فنأخذ بتقويمها باعتبار الفضة، فالأحظ للفقراء هو ما تبلغ به نصاباً من الذهب أو من الفضة، والعكس بالعكس، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإنها المعتبر قيمة العروض عند تمام الحول(١).

مثال: رجل اشترى عقاراً بمبلغ مليون جنيه وعرضه للتجارة، ودار عليه الحول، فكان سعره ثلاثة ملايين جنيه، فيزكي ثلاثة ملايين، ورجل اشترى بضاعة بهائة ألف، وعندما دار الحول كانت قيمتها خمسين ألفاً، فيزكي خمسين ألفاً، وهكذا، في جميع عروض التجارة: المعتبر قيمة التجارة عند تمام الحول (٢).

تاسعاً: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في ما أُعدَّ للأجرة، ولكن الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول.

فإذا كان التاجر له في مخزنه: دواليب، وآلات، يستخدمها للعمل في تجارته، فلا زكاة فيها إلا إذا أراد بها عروض التجارة، ومثال ذلك: تاجر له: حفارات، ومكائن، وأجهزة يستعملها لإصلاح تجارته، أو له مطابع وآلات، فلا زكاة في هذه الآلات إذا لم يعدها للبيع، وإنها الزكاة في عروض التجارة التي يديرها، إلا إذا أعدها جميعاً للتجارة بحيث نوى أن يبيعها مع عرض التجارة ففيها الزكاة مع عروض التجارة".

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروع، لابن مفلح، ٤/ ٥٠٥، والروض المربع، ٣/ ٢٦٤، والموسوعة الفقهية،



<sup>(</sup>١) انظر: المقنع والشرح الكبير، ٧/ ٦٦، والمغني، ٤/ ٢٥٣، والشرح الممتع، ٦/ ١٤٦، ومنار السبيل، ١/ ٢٥٥، والموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٧٤، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، ۹/ ۳۱۷، ومجموع فتاوى ابن باز، انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين، ۱۸/ ۲۰۵ – ۲۰۲.



والآلات المعدة للإجارة لا زكاة فيها إنها الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.

مثال ذلك: تاجر يملك حفارات، وسيارات، ورافعات، يؤجرها على الناس ولا يريد بيعها إنها يريد الحصول على أجرتها، فهذه لا زكاة فيها وإنها يزكي أجرتها إذا حال عليها الحول.

وكذلك: العمارات، والأسواق المؤجرة، لا زكاة فيها، إنما الزكاة في أجرتها، وما يحصل منها إذا حال عليها الحول(١).

### عاشراً: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:

الواجب في زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتها عند تمام الحول؛ لقول النبي في المقدار الواجب في الفضة: «وفي الرقة ربع العشر» (٢)، والرقة: الفضة، وقال في حديث علي في: «هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهماً درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خسة دراهم...» (٣)، وقال في الذهب: «...فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فها زاد

<sup>(</sup>٣) أبو داود، برقم ١٥٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٥، وتقدم تخريجه في مقدار زكاة الذهب والفضة.



<sup>=</sup> ۲۷٪ ۲۷۲، ومجموع فتاوی ابن باز، ۱۵/ ۱۸۵، وفتاوی اللجنة الدائمة، ۹/ ۳٤٥ – ۳٤٦، ومجموع فتاوی ابن عثیمین، ۲۸/ ۲۰۷.

<sup>(</sup>۱) الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٠٥، والروض المربع، ٣/ ٢٦٨، وفتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٣٢، و١٤ الفروع لابن مفلح، ١٨/ ١٨، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) البخاري، برقم ١٤٥٤، وتقدم تخريجه في مقدار الزكاة في الذهب والفضة.



فبحساب ذلك»<sup>(۱)</sup>. فالواجب في زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتها، من الذهب، أو من الفضة بالأحظ لأهل الزكاة: مثال ذلك شخص يملك عقاراً قيمته عند تمام الحول مليون جنيه، فزكاته هي:

مليون تقسيم أربعين، يساوي خمسة وعشرين ألف جنيهاً [۲۰۰۰.۰۰۰ ÷ ۲۰ = ۲۰۰۰.۰۰۰ جنيهاً]

وشخص آخر له عروض تجارة قيمتها عند تمام الحول خمسون ألف ريالاً سعودياً، فزكاته: خمسون ألف تقسيم أربعين، يساوي: ألف ومائتين وخمسون ريالاً سعودياً.

 $[ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \div \cdot \div \cdot \div \cdot \cdot \cdot ]$  وهكذا $( \cdot )$ .

وقال المرداوي: ‹‹وقال الشيخ تقي الدين: ويجوز الأخذ من عينها أيضاً» [الإنصاف، ٧/ ٥٥]. وذكر شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى، [١/ ٢٩٩] الأقوال في المسألة: يجوز مطلقاً، لا يجوز مطلقاً، يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة، ثم قال: ‹‹وهذا أعدل الأقوال، فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه، وأما إذا قوَّم هو الثياب فأعطاها فقد يقومها بأكثر من السعر، وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج



<sup>(</sup>١) أبو داود، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، وتقدم تخريجه في نصاب الذهب، وفي نصاب الفضة.

<sup>(</sup>٢) واختلف العلماء في زكاة العروض، هل يجوز إخراجها عرضاً من نفس العروض أم لا بد أن تكون من القيمة؟ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها وهذا أحد قولي الشافعي». [المغني، ٤/ ٢٥٠]. وقال المرداوي في الإنصاف: ((هذا الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، قطع به أكثرهم» [الإنصاف، ٧/ ٥٥].

والقول الثاني للشافعي وأبي حنيفة: أنه مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها؛ لأنها مال تجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال [المغني، ٤/ ٢٥٠، والشر-ح الكبير، ٧/ ٥٥]. ورد ابن قدامة رحمه الله هذا القول، فقال: «ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها: كالعين في سائر الأموال، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال، وإنها وجبت في قيمته» [المغنى، ٤/ ٢٥٠].



### الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات:

الأسهم والسندات معاملات معاصرة، تحتاج إلى فهم لحقيقتها، ثم

= إليها، بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي، وربها خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء» [الفتاوى الكبرى، ١/ ٢٩٩] وذكر عن شيخ الإسلام أيضاً في الاختيارات الفقهية: ((ويجوز إخراج زكاة العروض عرضاً، ويقوى على قول من يقول: تجب الزكاة في عين المال» [الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ١٥١].

وقال العلامة السعدي رحمه الله: «والصحيح جواز دفع زكاة العروض من العروض؛ لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله...» [المختارات الجلية من المسائل الفقهية، للسعدي، ص الا]. وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: «اختلف العلاء في جواز أخذ العروض في الزكاة، والأرجح جواز ذلك بحسب السعر حين الإخراج، سواء كان ذلك: طعاماً، أو ملابس، أو غير ذلك؛ لما في ذلك من الرفق بأصحاب الأموال، والإحسان إلى الفقراء؛ ولأن الزكاة مواساة، فلا يليق تكليف أصحاب الأموال بها يشق عليهم» [مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٤٩ – ٢٥٤].

قال الإمام البخاري رحمه الله: «بابٌ: العرض في الزكاة، وقال طاوس قال معاد و المسانة المستوني بعرض ثيابٍ خيصٍ أو لبيسٍ في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي الله المدينة». [البخاري، بعد الحديث رقم ١٤٤٧]. قوله: باب العروض في الزكاة: أي جواز أخذ العرض، والمراد به ما عدا النقدين. قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة خالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل، وقد أجاب الجمهور عن قصة معاذ، وعن الأحاديث كها سيأتي عقب كل منها [فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٣١٢] وسمعت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على صحيح البخاري، قبل الحديث رقم ٨٤٤١: يذكر أن الزكاة يجوز إعطائها من العروض عند الحاجة للفقير، فلو كان عنده ريال مثلاً، وأراد أن يعطيها الأيتام فلا بأس أن يعطيهم إياها طعاماً لحاجتهم، وكذا لو كان الفقير سفيهاً، وحديث معاذ حجة: أنه إذا رأى العامل أخذ الملابس، أو الطعام، بدلاً من الصدقة للحاجة فله ذلك؛ لأن معاذاً كان يأخذ العروض من الصدقة». [وانظر: فتح الباري بدلاً من الصدقة للحاجة فله ذلك؛ لأن معاذاً كان يأخذ العروض من الصدقة». [وانظر: فتح الباري

وسئل شيخنا ابن باز رحمه الله، عن موضوع صرف مبالغ الزكاة؛ لشراء مواد غذائية وعينية: كالبطانيات، والملابس، وصرفها لبعض الجهات الإسلامية الفقيرة، مثل: السودان، وإفريقيا، خاصة في الحالات التي لا تتوفر المواد الغذائية بأسعار معقولة في تلك البلدان، أو تكاد تكون معدومة، وإن توفرت فهي بأسعار مضاعفة عن الأسعار التي تصلهم بها... فأجاب رحمه الله: «لا مانع من ذلك بعد التأكد من صرفها في المسلمين، أثابكم الله وتقبل منكم» [مجموع فتاوى ابن باز، ١٤ / ٢٤٦].





النظر في زكاتها على النحو الآتي:

1 - مفهوم الأسهم: ((الأسهم جمع سهم) وهو: حصةٌ في رأس مال شركة ما – أي شركة تجارية، أو عقارية، أو صناعية، ملاك أم شركة عقود – وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال)(().

وقيل: «الأسهم حقوق ملكية جزئية، لرأس مال كبير، للشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال»(٢).

وقيل: «السهم: هو صك يمثل حصة من الحصص المتساوية، المقسم إليها رأس المال المطلوب للمساهمة. وهذه المساهمة تخوِّل لصاحبها الحق في الحصول على ما يخصه من أرباح عند اقتسام الممتلكات، أو تحمَّل ما يخصه من الخسارة إن كانت»(").

۲ – مفهوم السند: «السند تعهد مكتوب: من البنك،أو الشركة،أو المحكومة لحامله بسداد مبلغ مقدر، من قرض في تاريخ معين، نظير فائدة مقدرة» (٤).

وقيل: «السند صك يتضمن تعهداً: من المصرف، أو الشركة، أو نحوهما لحامله بسداد مبلغ مقدر، في تاريخ معين، نظير فائدة مقدرة غالباً،



<sup>(</sup>١) الربا المعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، للدكتور: عمر المترك، ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي، ١/ ٥٢١.

<sup>(</sup>٣) زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي، للدكتور صالح بن غانم السدلان، ص ١٣.

<sup>(</sup>٤) فقه الزكاة للقرضاوي، ١/ ٥٢١.



بسبب قرضٍ عقدته شركة مساهمة، أو هيئة حكومية، أو أحد الأفراد»(١). وقيل: «السند هو جزء من قرض طويل الأجل، تدفع عليه فائدة ثابتة في ميعاد معين، وترد قيمته للمقرض في ميعاد متفق عليه»(١).

### ٣ - الفروق بين الأسهم والسندات:

| السندات                                                    | السهم                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ١ – صك يمثل جزءاً من قرض، ولا تدخل قيمته في                | ١ -صك يمثل جزءاً من رأس المال.                                |
| رأس المال.                                                 |                                                               |
| ٢ -حامله دائن وليس بشريك.                                  | ٢ -حامله شريك بقدر أسهمه.                                     |
| ٣-يصدر بعد التأسيس لتوسيع الأعمال.                         | ٣ - يصدر قبل تأسيس الشركة.                                    |
| ٤ - لا يلزم أن يكون للشركة المساهمة سندات.                 | ٤ - كل شركة مساهمة لها أسهم.                                  |
| ٥ – ليس لصاحبه الحق في الحضور والتصويت في                  | ٥ – للمساهم حق الحضور والتصويت في                             |
| الجمعيات العمومية.                                         | الجمعيات العمومية.                                            |
| ٦ - لا تقع عليه أي أخطار، بل يتأذى بإعسار الشركة           | ٦ - قد يفقد المساهم حصته بسبب إفلاس أو                        |
| ولكن حصته مضمونة.                                          | ديون الشركة.                                                  |
| ٧ - لصاحب السند فائدة مضمونة في الموعد المحدد              | ٧ – ربح المساهم يأخذه إذا ربحت الشركة                         |
| ربحت الشركة أم خسرت.                                       | وإلا فلا.                                                     |
| <ul> <li>٨ - يمكن إصداره بأقل من قيمته الإسمية.</li> </ul> | <ul> <li>٨ - لا يمكن إصداره بأقل من قيمته الإسمية.</li> </ul> |
| ٩ -تدفع الفائدة على السند في ميعاد محدد معروف.             | ٩ - أرباح السهم لا يعرف ميعاد دفعها بالضبط.                   |
| ١٠ - يمكن خصم كوبون السند.                                 | ١٠ - لا يمكن خصم كوبون السهم.                                 |
| ١١ –للسند وقت محدد لسداده.                                 | ١١ - لا تسدد قيمته إلا عند تصفية الشركة.                      |
| ١٢ – لحامله الأولوية عند تصفية الشركة لأنه يمثل            | ١٢ – لا يكون لحامله إلا ما فضل بعد أداء ما                    |
| جزءاً من ديونها.                                           | على الشركة من ديون.                                           |
| ١٣ - السند بهذه الصفات يحمل قرضاً بفائدة، وهذا العمل       | ١٣ – جواز المعاملة بالسهم بيعاً وشراء إذا                     |

<sup>(</sup>١) الربا والمعاملات المصرفية، ص ٣٦٩.



<sup>(</sup>٢) زكاة الأسهم والسندات، والورق النقدي، ص ١٤.



كانت الشركة مباحة ومعروفة ومشهورة، حرمهالله ورسوله، وهو من ربا الجاهلية، ومن تعامل به فهو يدخل تحت اللعنة، وهو محارب لله ورسوله ﷺ (١)

وليس فيها غرر ولا جهالة.

### ٤ - حكم بيع الأسهم، على نوعين:

النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة، أو مكسبها حرام، أو تتعاون على الإثم والعدوان كالمصارف: الربوية، والبنوك التي تتعامل بالربا، أو مؤسسات نوادي القار، أو دور لهو ومجون، أو غير ذلك مما حرم الله تعالى، فالمعاملة في هذه المؤسسات وغيرها مما يشبهها حرام، سواء كانت: مساهمة، أو بيعاً للأسهم، أو تعاملاً، قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْم وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾(٢).

النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة: كالشركات التجارية المباحة، والصناعية المباحة، والعقارية المباحة، فهذه المساهمة فيها جائزة والمشاركة فيها وبيع أسهمها، بشرط أن تكون الشركة معروفة، والقائمون عليها ثقات أمناء يراقبون الله تعالى ويتقونه، وليس فيها غرر ولا جهالة، فهذه جائزة؛ لأن السهم جزء من رأس المال يعود على صاحبه بربح ناشئ من كسب التجارة والصناعة المباحة، وهذا حلال بلا شك(١).

### ٥ - حكم بيع السندات وشرائها، والتعامل بها، إذا كانت على

<sup>(</sup>٣) انظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشربيعة الإسلامية، لمعالى الشيخ الدكتور عمر بن عبدالعزيز المترك رحمه الله، ص ٣٧١.



<sup>(</sup>١) انظر: زكاة الأسهم والسندات، ص ١٥، والربا والمعاملات المصرفية، ص ٣٦٩ – ٣٧٥، وفقه الزكاة للقرضاوي، ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٢.



الصفات المذكورة في الجدول الموضح في الصفحة قبل السابقة، فهي عبارة عن قرض بفائدة، وهذا عين الربا، الذي كان موجوداً في الجاهلية، فإصدار هذه السندات من أول الأمر عمل غير شرعي، فيكون تداولها بالبيع والشراء غير جائز شرعاً، ولا يصح لحامل السند بيعه جذه الصفات المذكورة آنفاً، وعليه التوبة، وله رأس ماله: لا يظلم، ولا يظلم (۱).

### ٦ - كيفية زكاة الأسهم على نوعين:

النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية المحضة مثل: شركات الأدوية، والكهرباء، والإسمنت، والحديد، ونحوها من الشركات الصناعية، والمشتركون فيها لا يريدون بيعها، وإنها يريدون استثهارها باستمرار دائم، فهذه تجب الزكاة في صافي أرباحها ربع العشر [٥.٢٪] إذا بلغت الأرباح نصاباً وحال عليها الحول، فكل مساهم يجب عليه تزكية أرباح أسهمه كل سنة بالشروط المتقدمة آنفاً، قياساً على العقارات المعدة للأجرة والكراء.

النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة، تشتري البضائع وتبيعها: كالاستيراد، والتصدير، والبيع، والشراء، والمضاربات، ونحوها من المساهمات في الشركات التجارية المباحة التي لا يقصد المساهم فيها الاستمرار دائماً، وإنها يقصد المتاجرة في البيع والشراء، طلباً للربح، فالزكاة واجبة في جميع ما يملك المساهم وزكاتها: زكاة عروض التجارة، تقوَّم في آخر كل عام، ثم تزكَّى إذا بلغت نصاباً مع أرباحها، فالزكاة تكون في رأس



<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق، ص ٣٦٩ – ٣٧٥..



المال مع الربح جميعاً (۱). وهذا التقسيم الذي يفتي به شيخنا الإمام عبدالعزيز ابن باز رحمه الله، قال رحمه الله: «إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية أرباحها، من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.

أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع أرباحها كلما حال الحول على الأصل، حسب قيمتها حين تمام الحول... »(٢).

٧ - زكاة السندات المذكورة بصفاتها السابقة محرمة لا يجوز التعامل بها: بيعاً، وشراء، ولكن من وقع فيها فعليه التوبة وله رأس ماله، لا يظلم ولا يظلم، وعلى كل حال: فالسندات ديون مؤجلة، ولا يمنع من زكاتها كون الفائدة محرمة، إذ إن التحريم لا يكون سبباً في إعفاء صاحب السند من الزكاة. والصحيح من أقوال أهل العلم في زكاة الدين أنه على نوعين:

النوع الأول: دينٌ على مليء معترفٍ به باذلٍ له، فعلى صاحبه زكاته كل سنة كلم حال عليه الحول كأنه عنده، وهو عند المدين كالأمانات<sup>(٣)</sup>.

النوع الثاني: دينٌ على معسرٍ، أو جاحدٍ، أو مماطل، فالصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يلزم صاحب المال زكاته حتى يقبضه، ثم يستقبل به



<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر الفقه الإسلامي، لمحمد بن إبراهيم التويجري، ص ٦٠٥ – ٢٠٦، وفتاوى الإمام ابن باز، ١١٤ / ١٨٩ – ١٩٤، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٤٩ – ٣٢٣. وفتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ٢١٧ – ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٤/ ١٩١، وانظر: فقه الزكاة للقرضاوي، ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى، لابن قدامة، ٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٥٣.



عاماً جديداً، فإذا حال عليه الحول بعد قبضه زكَّاه، ولو زكاه بعد قبضه عن سنة واحدة لما مضى كان أحسن وفيه احتياط، لكن لا يلزمه ذلك (۱).

وأختم هذه المسألة بسؤال وُجّه للجنة الدائمة، للبحوث العلمية، والإفتاء، هذا نصه، وجوابه:

### س: هل على الأسهم والسندات زكاة؟ وكيف نخرجها؟

ج: تجب الزكاة في الأسهم والسندات إذا كانت تمثل نقوداً، أو عروضاً للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسراً، ولا مماطلاً»(٢).

### الثاني عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف، على النحو الآتى:

۱ - الفقير: وهو من لا يجد شيئاً، أو يجد أقل من نصف الكفاية، فتُكمّل له كفايته من النفقة، فيُعطى من الزكاة ما يكفيه حولاً كاملاً.

۲ - المسكين: وهو من يجد نصف الكفاية أو أكثرها، فتُكمّل له
 كفايته من النفقة، فيُعطى من الزكاة ما يكفيه حولاً كاملاً.

هذا إذا جمع بين لفظ الفقير ولفظ المسكين كما في آية مصارف الزكاة، أما إذا أطلق لفظ أحدهما ولم يذكر الآخر دخل أحدهما في الآخر: فالفقير هو المسكين، والمسكين هو الفقير؛ ولهذا يقال: إذا اجتمعا افترقا،



<sup>(</sup>١) انظر: المغني، ٤/ ٢٦٩، والمقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٦/ ٣٢١، ومجموع فتاوى ابن باز، انظر: المغني، ٤/ ٢٩، وفتاواه جمع الطيار، ٥/ ٢٥، وقد سبق أن ذكرت أقوال أهل العلم في زكاة الدين في منزلة الزكاة في الإسلام فليراجعها من شاء.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٣٥٤.



وإذا افترقا اجتمعا: مثل لفظ الإسلام ولفظ الإيمان.

- **٣** العامل عليها: وهو الجابي، والحافظ، والكاتب والقاسم فيُعطى بقدر أجرته من الزكاة حتى لو كان غنيًّا، إلا إذا كان له مرتب من بيت مال المسلمين فلا يُعطى من الزكاة؛ لأنه إنها أعطي من الزكاة بقدر أجرته وقد حصل له ذلك.
- 2 المؤلف: وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يُرجى إسلامه، أو يُخشى شرّه، أو يُرجى بعطيته قوة إيهانه، فيُعطى من الزكاة ما يحصل به التأليف؛ لترغيبه في الإسلام، أو كفّ شرّه، أو قوّة إيهانه، أو تأثيره على أتباعه في دخولهم في الإسلام.
- - المكاتب: يُعطى من الزكاة ما يقضي دينه، ويفكّ منها الأسير المسلم، ويجوز العتق منها لعموم الآية.
- 7 الغارم: وهو من تدين للإصلاح بين الناس ولو كان غنيًّا، أو تدين لنفسه وأعسر، فلم يستطع القضاء فيُعطى ما يقضى به دينه.
- الغازي في سبيل الله: الذي ليس له مرتب ولو كان غنيًا؛
   لأنه لحاجة المسلمين وهو متطوع، أما الغزاة الذين لهم ديوان فلا يُعطون من الزكاة، فيُعطى الغازي المذكور ما يحتاج إليه في غزوه.
- ٨ ابن السبيل: وهو الغريب المنقطع المسافر لغير بلده، فيعطى
   ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيًا في بلده إذا لم يجد من يقرضه.

الثالث عشر: أصناف الذين لا يصحّ دفع الزكاة إليهم:





على النحو التالي:

- ١ آل النبي محمد شي وهم بنو هاشم؛ لأن الزكاة محرّمة عليهم؛
   لأنها أوساخ الناس.
  - ٢ الأغنياء بمال أو كسب.
- الكفار إلا المؤلَّفة قلوبهم سواء كان الكافر أصليًّا أو مرتدًّا.
  - ٤ الرقيق المملوك؛ لأن نفقته على سيده.
- - من تلزم نفقته: كالزوجة، ووالديه وإن علوا، وأولاده وإن نزلوا، الوارث منهم وغيره.
- 7 الفاسق والمبتدع الذين يصرفونها في المعاصي؛ لأن من أظهر بدعةً أو فجوراً يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة، فكيف يُعان على ذلك، فينبغي للإنسان أن يتحرّى بزكاته المستحقين من أهل الدين المتبعين للشريعة.
- ٧ جهات الخير من غير الأصناف الثمانية: كبناء المساجد، وإصلاح الطرق، وتجهيز الأموات، ودور تحفيظ القرآن الكريم، وغير ذلك من الجهات الخيرية.

والزكاة حق الله، لا تجوز المحاباة فيها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً، أو يدفع شرَّا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب دفعها لهم؛ لكونهم من أهلها(١).

<sup>(</sup>١) انظر: منار السبيل، ١/ ٢٦٦ – ٢٧٢، والموسوعة الفقهية، ٣١٨ / ٣١٢ – ٣٢٨، والكافي لابن





والله أسأل التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وأسوتنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

تحت بحمد الله تعالى الرسالة الخامسة، ويليها إن شاء الله تعالى الرسالة السادسة «زكاة الفطر»

= قدامة، ٢/ ١٩٣ – ٢١٢.





### الفهارس العامة

# الفهارس العامة

١ - فهرس الآيات القرآنية.

٢ - فهرس الأحاديث النبوية.

٣-فهرس الآثـــار.

٤ - فهرس شرح الغريب

٥ - فهرس المصادر والمراجع.

٦-فهــرس الموضــوعات.





### ١ - فهرس الآيات القرآنية

# ١ - فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة | رقمها         | الآية                                                                                | رقم        |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | سورة البقرة   |                                                                                      |            |
| ۲، ۸   | 777           | (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا) | -1         |
|        | سورة المائدة  |                                                                                      |            |
| ۳.     | ۲             | ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثْمِ. ﴾       | <b>- ٢</b> |
|        | سوةالتوبة     |                                                                                      |            |
| ٨      | ١٠٣           | ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَ السِهِمْ صَدَقَةً تَطَهِّرُهُمْ وَتَزكيهِمْ بِهَا ﴾               | -٣         |
| ٥      | ٤٢            | ﴿لُو ْ كَانَ عَرَضًا قُرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاتَّبَعُوكَ﴾                       | - £        |
|        | سورة النور    |                                                                                      |            |
| ٥      | 77            | (لِتَبْتَغُوا عَرَضَ السَّمَيَاةِ الدُّنْيَا                                         | -0         |
|        | سورة الذاريات |                                                                                      |            |
| ۱۰،۹   | ۱۹            | ﴿ وَفِي أُمْوَ السَّهِمْ حَقَّ لِلسَّائِلِ وَ السَّمَحْرُ وَم                        | ٦-         |
|        | سورة المعارج  |                                                                                      |            |
| ٩      | ۲ ٤           | ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَ السَّهُمْ حَقَّ مَعْلُومٌ *السَّائل وَالْمَحْرُومِ ﴾        | -٧         |





### ٢ - فهرس الأحاديث النبوية

# ٢ - فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة                                             | طرف الحديث                            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ٠٠٠ ١١ ١١ ١١ ١٢ ١٢ ١٢                              | ١- إنما الأعمال بالنيات               |
| كاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم               | ٢ - فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم ز    |
| عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ٢٦     | ٣- فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال     |
| ها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ١٩        | ٤ - فإذا كان لك مائتا درهم وحال علي   |
| دقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم               | ٥- فأعلمهم أن الله افترض عليهم صا     |
| تها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته١٢            | ٦- في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدق     |
| كن الغنى غنى النفس٥                                | ٧- ليس الغنى غنى كثرة العرض، ولـ      |
| يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود ح١٧           | ٨- ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى         |
| ١٩                                                 | ٩- ليس فيما دون خمسة أوسق صدة         |
| براً فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون ١١ | ١٠ – ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقر |
| ن درهماً درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي ٢٥      | ١١- هاتوا ربع العشور من كل أربعين     |
|                                                    | ١٢ - وفي الرقة ربع العشر              |
| عليه الحول                                         | ١٣ - وليس في مال زكاة حتى يحول        |





### ٣- فهرس الآثار

# ٣- فهرس الآثار

| الصفحة                                | طرف الأثر                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ظهر من أموالهم[عمر بن عبد العزيز]١٣   | ١- أن انظر من مرَّ بك من المسلمين فخذ مما ف                       |
|                                       | ٢ – إن عليك حقوقاً سوى الزكاة                                     |
| قة مكان الشعير والذرة، أهون[معاذ] ح٢٧ | ٣- ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصد                          |
|                                       | ٤ - الحق المعلوم الزكاة المفروضة                                  |
| حسب عاجلها وآجلها، ثم يأخذ [عمر]١٣    | ٥ - فإذا خرج العطاء جمع عمر أموال التجارة ف                       |
|                                       | ٦- ليس في العَرْض زكاة؛ إلا أن يراد به التجار                     |
| [مجاهد]٧، ٨                           | ٧- من التجارة الحلال                                              |
| عة[ابن مسعود ومجاهد]٧                 | <ul> <li>٨- من حلالات ]ما كسَنتُمْ [ بالتجارة، والصناء</li> </ul> |





### ٤ - فهرس الموضوعات

# ٤ - فهرس الموضوعات

| <u>فحة</u> | <u>الموضوع</u> الص                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣          | ا <u>لمقد</u> مة                                                                      |
| ٥          | ذكاة عدوض التجارة                                                                     |
| ٥          | رب مردس مبدو.<br>أولاً: مفهوم عروض التجارة لغة واصطلاحاً:                             |
|            | نغـــة:                                                                               |
|            | اصطلاحاً                                                                              |
|            | ثاتياً: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس |
|            | أما الكتاب:                                                                           |
|            | الدليل الأول                                                                          |
|            | الدليل الثاني من القرآن الكريم                                                        |
|            | الدليلُ الثّالثُ: عموم قُول الله تعالى                                                |
|            | وأما السنة:                                                                           |
| ١٠         | الدليل الأول: من السنة                                                                |
| ١٠         | الدليل الثاني                                                                         |
|            | الدليل الثالث                                                                         |
| ١٢         | الدنيل الرابع:                                                                        |
| ١٢         | و أما الآثـار:                                                                        |
| ۱۳         | الأثثر الأول:                                                                         |
| ۱۳         | الأثثر الثاني:                                                                        |
|            | الأثر الثالث                                                                          |
|            | وأما الإجماع                                                                          |
| ١٥         | وِأِما القياس،                                                                        |
| ١٥         | ثَالثاَّ: وجوب زكاة عروض التجارة:                                                     |
|            | رابعاً: شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة على النحو الآتي:                             |
|            | الشرط الأول: نية التجارة في عروض التجارة                                              |
|            | الشرط الثاتي: أن تبلغ قيمة العروض للتجارة نصاباً من أقل الثمنين                       |
|            | الشرط الثالث: الحول                                                                   |
|            | بقِية الشروط:                                                                         |
|            | خامساً: حول عروض التجارة لا ينقطع بالمبادلة أو البيع:                                 |
|            | سادساً: ربح عروض التجارة حوله حول رأس المال:                                          |
|            | سابعاً: تضم قيمة أنواع العروض إلى بعضها، وإلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب:     |
| ۲۳         | ثامناً: كيفية تقويم سلع عروض التجارة بما تبلغ قيمتها:                                 |





# ٤ - فهرس الموضوعات

| الصفحة              | الموضوع الموضوع                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| ما أُعدَّ للأحرة ٢٤ | تاسعاً: لا شيء في آلات التجارة التي لا يراد بيعها ولا في   |
|                     | الآلات المعدة للإجارة لا زكاة فيها إنما الزكاة في أجرا     |
|                     | العمارات، والأسواق المؤجرة، لا زكاة فيها، إنما الزكاة في أ |
|                     | عاشراً: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:           |
|                     | الحادي عشر: زكاة الأسهم والسندات:                          |
|                     |                                                            |
| ۲۸                  | ۱ – مفهوم الأسهم                                           |
|                     | ٣ – الفروق بين الأسهم والسندات:                            |
| Y9                  | السندات                                                    |
| Y9                  | الأسهم                                                     |
| ٣٠                  | ٤ – حكم بيع الأسهم، على نوعين:                             |
| حرامعرام            | النوع الأول: أسهم في مؤسسات محرمة، أو مكسبها .             |
|                     | النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة                         |
|                     | ٥ – حكم بيع السندات وشرائها                                |
|                     | ٦ – كيفية زكاة الأسهم: زكاة الأسهم على نوعين:              |
| <b>*1</b>           | النوع الأول: المساهمة في الشركات الصناعية المحضة           |
|                     | النوع الثاني: المساهمة في شركات تجارية محضة                |
|                     | ٧ – زكاة السندات:                                          |
|                     | النوع الأول: دينٌ على مليء معترف به باذل له                |
|                     | النوع الثاني: دين على معسر، أو جلحد، أو مماطل،             |
|                     | الثاني عشر: أهل الزكاة ثمانية أصناف:                       |
|                     | ١ – الفقير                                                 |
|                     | ٢ – المسكين                                                |
|                     | ٣ – العاملِ عليها                                          |
|                     | ٤ – المؤلف                                                 |
|                     | ه – المكاتب                                                |
| ٣٤                  | 1 -                                                        |
|                     | ٧ - الغازي في سبيل الله                                    |
|                     | ٨ – ابن السبيل                                             |
|                     | الثالث عشر: أصناف الذين لا يصحّ دفع الزكاة إليهم:          |
|                     | ١ – آل النبي محمد ﷺ                                        |
|                     | ٢ – الأغنياء بمال أو كسب.                                  |
|                     | ٣ – الكفار إلا المؤلفة قلوبهم                              |
| <b>To</b>           | ٤ – الرقيق المملوك                                         |





|        | ٤ – فهرس الموضوعات                     |
|--------|----------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                |
| ٣٥     | ه – من تلزم نفقته                      |
|        | ٦ – الفاسق والمبتدع                    |
| ٣٥     | ٧ - جهات الخير من غير الأصناف الثمانية |
| ٣٧     | الفهارس العامة                         |
| ٣٨     | ١ - فهرس الآييات القرآنية              |
| ٣٩     | ٧ - فهرس الأحاديث النبوية              |
| ٤٠     | ٣- فهرس الآثار                         |
| ٤١     | ۳ – فعر س المه ضه عات                  |





### كتب للمؤلف

\_طنه العمرة والحج والزيارة في ض ٥٣ ٥ ٤ ٥٦ 01 مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى مواقف الصحابة رضي الله عنهم في الدعوة إلى الله تعالى 78 ـف التـــابعين وأتبـــاعهم في الـــدعوة إلى الله تعـــالي كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة كيفية دعوة أهل الكتاب إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنــة كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة ات الداعيــة النـــاجح في ضـــوء الكتـــاب والس ـه الـدعوة في صحيح الإمـام البخـاري رحمـه الله (٢/١) الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة (٤/١) ـن الكتــ ٨٣ أثواب القرب المهداة إلى أموات المسلمين في ضوء الكتاب والسنة ـاب والســـنة | ^^ |عظمـة القـرآن الكـريم وتعظيم نة ٩٣ أبراج الزجاج في سيرة الحجاج: تأليف عبدالرحمن بن سعيد رحمه الله (تحقيق) ــنة | ٥ ٩ |غزوة فتح مكة: تأليف عبدالرحمن بن سعيد بن علي رحمه الله (تحقيقٍ) اب والسنة من علي وهف رحمه الله

ان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها رح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة ٢٥ نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة | 00 اب والسينة ا<sup>٩٥</sup> وء الكتاب والسنة ٦١ ينة وفرق الضلال ٦٢ نة (۲/۱) من لة الصلاة في الإسلام في ض للاة في ض قرة عيون المصلين ببيان صفة صلاة المحسنين في ضوء الكتاب والسنة جود السهو: مشروعيته ومواضعه وأسبابه في ضوء الكتاب والسنة صلاة التطوع: مفهوم وفضائل وأقسام وأنواع في ضوء الكتاب والسنة ۲ ٤ 30 ٣٧ ن: مفهوم، وفضائل، وآداب، وأنواع، وأحكام (٣/١) الثمر المجتنى مختصر شرح أسماء الله الح مان: المسدّه به الفضية في ضوء الكتساب والمسينة العجم المواقد ـاب والســـنة | ٩٢ |إجــابـ 20 اب والسينة ا<sup>9 6</sup> ٤٦ ٤٧



٢٨ حصن المسلم باللغة الطاجكية

٣٠ حصن المسلم باللغة الياباني

ـــن المســــلم باللغـــــة الأذريــ

۲۹ حص



### كتب ( مترجمة ) للمؤلف ـن المســ ن المسلم باللغات الاتب \_\_\_ن المسلم باللغهة الفرنسية ٢٣ انور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة حصـــن المســــلم باللغــــة الأورديــــة ٣٣ |شــــروط الــــــدعاء وموانـــــع الإجابــــة لم باللغة ألإندونيسية ٣٤ الدعاء من الكتاب والسنة ن المسلم باللغة ألبنغالية [70] نور التوحيد وظلمات الشرك في ضوء الكتاب والسنة حصــــن المســـلم باللغـــة الأمهريـــة ٣٦ بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها ـــن المســـــــلم باللغـــــــة التركيــــــة [٣٨ |الربــا: أضــراره وآثــاره في ضـــوء الكتــاب والســنة| ١٠ حصـــن المســــلم باللغــــة الفارســـية |١٠ |صــلاة التطــوع في ضــوء الكتــاب والســنة | حصــــن المســــلم باللغــــة الماليباريـــــة [١٤ |نــور التقــوى وظلمــات المعاصــي (دار الســلام)| ١٢ حصـــن المســـلم باللغــــة التاميليــــة ٢١ |نــور الإســـلام وظلمــات الكفــر (دار الســـلام)| ١٣ | حصـــــــن المســـــلم باللغــــــة اليوربــــــا ٣٦ |الفــوز العظــيم والخســران المـبين (دار الســلام)| ٤ ا حصــــــن المســـــلم باللغــــــة البشـــــتوا٤٤ النــور والظلمــات في الكتــاب والســنة (دار الســلام)| \_لم باللغ\_ة اللوغندية | 50 قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال (دار السلام) 10 ــن المســ ١٦ حصــن المســلم باللغــة الهنديــة ٢٦ نور الهدى وظلمات الضلال (دار السلام) ثالثاً ١٧ | حصـــــــن المســـــلم باللغــــــة الماليزيــــــة [٧٠ |نـــور الشـــيب وحكــم تغـــييره (دار الســــلام)| \* ثالثا: كتب مترجمة للغات أخرى: لم باللغة الصينية ۱۸ حص ــن المســ ١٩ حصن المسلم باللغة الشيشانية الشيشانية مرشد الحاج والمعتمر والزائر... (باللغة الماليبارية ) · ٢ حصـــن المســـلم باللغـــة الروســية العلام عن الكتاب والسنة (باللغة الفارسية) ٢١ حصن المسلم باللغة الألبانية الماليان عقيدة أهل السنة والجماعة ... (باللغة الإندونيسية ) ٢٢ حصـــن المســـلم باللغـــة البوســنية ٢٥ نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والسنة باللغة الماليبارية ٢٣ حصــــــن المســــلم باللغـــــة الألمانيـــــة على الدعاء من الكتاب والسنة (باللغة اللوغنديـة) ٢٤ حصن المسلم باللغة الأسبانية ٥٣ صلاة المريض (باللغة مليبارية - دار السلام) ٢٥ حصن المسلم باللغة الفلبينية « مرناو » | ٥٤ | رحمة للعالمين (باللغة الإنجليزية – دار السلام) | ٢٦ حصن المسلم باللغة الفلبينية « تجالوج » ٢٧ حصن المسلم باللغة الصومالية





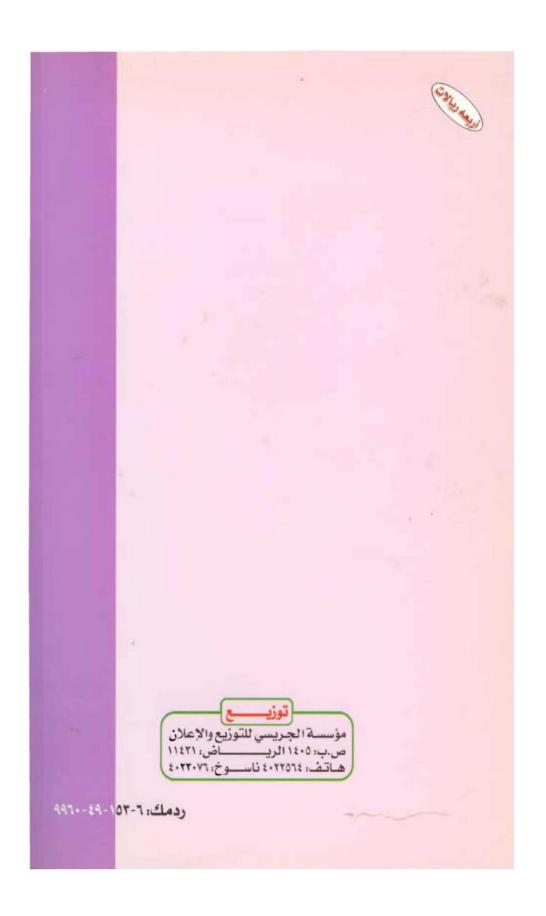

